Synta Siring Calife

8

# الحمامة المطوقة

بقلم: ١. عبد الحميد عبد القصود بريشة: ١. عبد الشافي سيد اشراف: ١. حـمدي مصطفي

> الناشر المؤسسة العربية الحديثة سمع والشروالتوزيم

للطبع والنشر والتوزيع ت: هه ۱۹۰۸ - ۲۸۲۹۵۹ - ۲۸۲۱۹۷ فاكس: ۲۸۲۷۰۲







وفي لحُظة وقعَ الْحمامُ كلَّهُ في الشَّبِكَةِ .. وأَخذَتْ كُلُّ حمَامة تضْربُ الشَّبِكَةَ بِجِنَاحَيْها لِلِخْلاصِ مِنْها ، والنِّجاةِ بِنَفْسِها ، دُونَ جَدْوَى ، ودُونَ أَنْ تَستطيعَ واحِدةُ مِنْهُنَّ فكاكًا مِنَ الشَّبِكةِ ..

فلمًا رَأَتِ الْحَمَامَةُ الْمَطُوَّقَةُ ذلكَ ـ وكانتُ أَرْجَحَهُنَّ عَقْلاً ، وأكثرهُنَّ حَكْمةً ـ فكَّرتْ بسنرْعة في الْمَأْزِقِ الذي وقعْن فيه ، ورأَتْ بشاقِبِ فَكْرِها أَنهُ لا نجاةَ لهُنَّ جميعًا إلا بالتَّعاوُنِ على دفْع هذا الْبلاءِ .. ولذِلكَ وجَّهَتِ الْمُطُوِّقَةُ حَديثًا إلى باقى الْحَمَامِ قَائِلَةً : \_ يجبُ أَنْ تكف كلُّ واحدة عنْ مُحاولَة مُسبَاعَدة نفْسبِها فقط ،

حتى تنْجُو وَحْدَها ، لأَنَّهُ لا نجاةَ لِواحِدَةٍ مِنَّا دُونَ نَجاةِ الْجميع ..

فقالَتُ إحدى الْحماماتِ:

ـ وكيْفُ يكونُ ذلكَ ؟!

فقالتِ المطوقة :

- إِذَا تَعَـاوَنَّا كِلُّنَا أَمْكَنَنَا قَلْعُ الشَّبِكَةِ وَالطَّيـرَانُ بِهَا ، فَنَنْجُ و حميعًا ..

واسْتَحْسنَ الْجميعُ الْفِكْرةَ ، وبدأتْ كلُّ واحدَةٍ مِنْهُنَّ تسْتَجْمعُ كلُّ قُواها للطيران بالشبِّكَةِ دَفْعَةً واحدَةً ..

وفَى اللَّحْظةُ التَّى كانَ الصَّيادُ يسنْتَعِدُّ فيها لـلانْقِضاضِ على الشَّبكَةِ فَرحًا بصَيْدهِ الثَّمينِ ، طارَ الْحمامُ بالشَّبكةِ .. ارْتَفَعتِ الشَّبكَةُ في الْفضَاءِ وبداخلِها الْحمامُ ..



وتعَجَّبَ الصَّيادُ ممَّا رأى ، لكِنَّهُ لمْ يقطعْ رجَاءَهُ مِنَ الْحُصُولِ على الصَّيدِ ، بِلْ قالَ مُمَنِّيًا نفْسَه : \_ سنرْعانَ ما يتْعبُ الْحمامُ مِنْ حَمْلِ الشَّبِكَةِ والطِّيرَانِ بِها ، وسرَّعانَ ما يقِّعُ بالشِّبكَةِ على الأرض فأخُذُه . يجِبُ أَنْ أَتْبِعِهُمْ عَنْ قَرْبِ .. وَسِيارَ الْصَنِّيادُ يُتَّبِّعُ الْحَمام في طَيَرانِهِ بِالشَّبِكَةِ ، والْغُرابُ يِتّْبَعُ الْجِمِيعُ لِيرَى ما يَحْدُثُ .. وَالْتَفَتَّتِ الْحَمَامَةُ المطوَّقِةُ ، فلمًا رأت الصيادَ يتبعُهُنَّ عنْ قُرْبٍ وكلَّهُ إصرَّارُ على اللَّحاق / بهنُّ ، قالتْ مخاطِيَةُ الْجميعُ : طلَبِنا .. إذا طَلَلْنَا طائراتٍ في الْفضَّاءِ ـ أرى الصُّيادَ مُجدًا في إبنًا ، ولا بُدَّ أَنهُ الآنَ يُمَنَّى نَفْسَهُ سَهُلَ عليْهِ تَتَبُّعُنا واللَّحاقُ ىصىئدنا ..

#### فقالتُّ حمامةً :

- وبماذًا تَشْبِيرِينَ عَلَيْنًا أَنْ نَفْعَلَ ؟!

فقالت المطوّقة :

- يجبُ أَنْ نُتوَجُّهُ إِلَى الْعُمْرانِ .. إِذَا طِرْنَا فَوْقَ إِحْدَى الْمُدنِ ، خَفِى على الْمُدنِ ، خَفِى على المُنا ، وصعب عليه تَتبُّعُ خُطُواتِناً .. وصعب عليه تَتبُّعُ خُطُواتِناً .. وقالتْ حمامة أُخْرَى :

- وماذا بعْدَ ذلكَ ؟! هلِّ نظلُ طائرات بالشبكة هكذًا إلى ما لا نهاية ؟!



إِنَّنَا لَنْ نَحْتَمِلَ ذَلِكَ طَوِيلاً .. سَرَّعَانَ مِ مَا نَتْعَبُ ونسنْقُطُ بالشَّبِكَةِ ، فَيأْخُذُنَا أَىُ ﴿ مَا نَتْعَبُ وَنَسْتُقُطُ بِالشَّبِكَةِ ، فَيأْخُذُنا أَى ﴿ عَابِرِ سَبِيلٍ صَنَيْدًا سَهَالاً ..

فقالتَ الْمطوَّقةُ:

- لا تخْشَيُّنَ مَنْ ذلك شَيْئًا ، فأنا أعْرِفُ مَنْ يستُطيعُ تخْليصِننا جميعًا منْ هذه الشبْكة ...



## وقالتْ حمامةُ ثالِثَةُ :

- من هو الّذي يستَّطيعُ تَخْليصنَا من هذه الشَّبكَةِ اللَّعينَةِ ؟! فقالتِ الْمطوُّقةُ :

- إِنى أعْرِفُ جُرَدًا يَعيشُ في جُحْرٍ قَريبٍ مِنْ هُنا ، إذا ذَهَبُنا إليْهِ قرضَ حيالَ الشّبكَةِ وخلّصناً منَ الأَسْرِ .. هذا الْجُرَدُ بِمِثَابَةِ الأَخِ والصِّديقِ ، ولنْ يُرْضِيَهِ أَنْ يرانى فى هذه الشَّكَة ..

واتَّجَهُ سِرْبُ الْحمام إلى الطّيرانِ فوْقَ إِحْدَى الْمُدنِ الْقُريبَةِ ، فعجَزَ الصيَّادُ عنْ مُتابِعَةٍ حركتِهِمْ ، وعادَ منْ حَيْثُ أتى ..

أَمًّا الْغُرابُ فظلُ طائرًا خلْفَهُمْ يتبعُهمْ عنْ قُرْبٍ ، وهو مُعْجَبُ

بذكائهم وإصرارهم ..

وصلَّتِ الْحَمَامَةُ الْمطوَّقةُ إلى الْجُحْرِ الذي يَعيشُ فيه صديِقُهَا الْجُرَدُ ، فَنَزلَ الْجَميعُ بالشَّبكَةِ قريبًا مِنْ بابِ الْجُحْرِ ..

وْنَادِتِ الْحَمَامَةُ الْمُطَوِّقَةُ صَدِيْقَهَا الْجُرْزَدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتِها وَتَاكَدَ مِنْهُ أَطَلُّ بِرأْسِهِ مِنَ الْجُحْرِ .. ثم بانَ الْحِزنُ والْفَزَعُ عَلَيْهِ وَاتَّحِهَ إِلَيْهَا قَائِلاً :

- ما الَّذي أَوْقعَكِ في هذا الْمَأْزِق يا مُطَوِّقَةُ ؟!

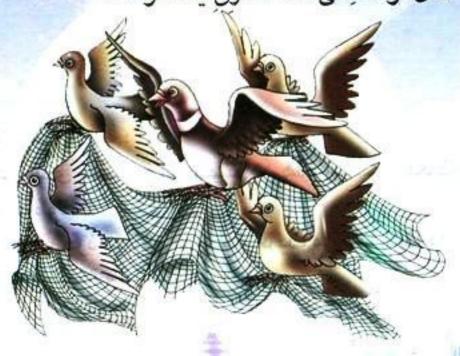

ووِقفَ الْغرابُ قريبًا ، لِيرَى ما يحْدُثُ ويسْمَعُ ما يَدُورُ ، فقالتِ

- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخَيِيْرِ أَوِ الشِّرِّ شْنِيءٌ ، إِلا وهوَ مَـقَـدُرُ ومَكْتُوبُ على كلِّ مَنْ تُصيبُهُ الْمقادِيرُ ، وهو الّذي أَوُّقعَني في هذه الشبكة ... فقال الجُردُ : - صدقت با مُطوقة .. وأضافت المطوقة قائلة :

- وقدْ لا يَمتَنع مِنَ الْوُقوعِ في الشَّراكِ مَنْ هو أَقْوَى مَنِّى وأَعْظمُ قَدْرًا .. لِقَدْ جِيثْتُكَ حَتِّي تَقْرَضَ حِبالَ السَّبكَةِ وتُخَلَّصَنا بأسْرعِ و مِنْ هذا الأسس ..

فقالَ الْجُرَدُ :



### فقالتِ الْمطوقة :

- ابدأْ بِقَرْضُ بِقِيَّةِ الشَّبِكَةِ ، حتى تُخلِّصَ سائِرَ الْحمامِ أَوَّلاً .. ثمَّ تَقْرضُ الْجُزْءَ الذي أَنا فيهِ وتخلِّصنِي ..

ولكنَّ الْجُزَّذَ لمْ يسْتمعْ إِلَى نصبِيحَتِها ، واسْتمرُّ فى قرْضِ حبالها هى ، فأعادَتْ علَيْه الْقَوْلَ عدَّةَ مرَّاتٍ ، وهو مُسْتَمرُّ فى عَمَلهِ دُونَ أَنْ يلْتَفِتَ إِلَيْها ، فلمًّا كرَّرتْ علَيْه ذلك كَثيرًا الْتَفَتَ إليها قائِلاً :

لقد كُررُت على كثيرًا ، كأنّك ليْسَ لك في نَفْسَكِ حاجَة ، ولسنت مشنفقة عَليْها ؟!



## فقالتِ المطوَّقةُ :

- إنى أَخَافُ إِذَا أَنْتَ بِدَأْتَ بِقَطْعِ حِبِالِى أَنْ تَتْعَبَ وَتَمَلُّ فَتَكْسَلُ عَنْ قَطْعِ حِبِالِ بَقِيَّةِ الْحِمامِ ، فأكونُ قَدْ خَلَصْتُ نَفْسِى ، وترَكْتُ رَفْيقاتِى ، وهذه هي الأَنَانِيةُ بِعَيْنِها وحُبُّ النَّفْسِ .. أَمَّا إِذَا بِداَتَ بِقَطْعِ حَبِالِ بِقِيَّةِ الْحِمامِ ، وكُنْتُ أَنَا الأَخيرةَ ، فإنِكُ لَنْ تَرُضَى أَنْ بِقَطْعِ حَبِالِ بِقِيَّةِ الْحِمامِ ، وكُنْتُ أَنَا الأَخيرةَ ، فإنِكُ لَنْ تَرُضَى أَنْ تَتُرْكَنَى فَى الأَسْرِ ، حتى لَوْ أَدْرِكَكَ التَّعَبُ والْفُتُورُ ..

فأَبْدَى الْجُرَدُ إِعْجابَهُ بِرَجَاحةِ عَقْلِها ، وحُسْنِ تَفْكيرِها وقالَ : ـ صندَقْتِ يا مُطَوَّقَهُ .. ليْسَ عَبَثًا أَنْ تكونى سَيِّدَةَ الْحَمامِ .. إِنَّ هذا مِمًّا يَزِيدُ في مَوَدَّتِكِ وصنداقَتِك ..

وأَخَذَ الْجِرِدُ يعملُ بهمَّةٍ ونشَّاطٍ، حتى خلَّصَ كلُّ الْحمامِ منَ

الشُبْكَةِ وأطْلَقَ سَراحَهُ ..

فَشَكَرَتْهُ الْمطوَّقةُ ، وطارتْ معَ باقى الحمامِ ، ﴿ وَالْجَمِيعُ فَرِحُ بِنَجَاتِهِ وَنَيْلِ حُرِّيْتِهِ ..

(تَمْتُ)





وأمًا السمكة الذَّكيَّة ، فإنها مكثَّتْ في مكانِها بالْغَدير ، حتى جاءَ الصيَّادَان ، فلمًا رأتُهما وتَاكَّدَتْ أنهُمَا جاءًا لِصَيْدِ كُلَّ السَّمَكِ الذي بالْغدير ، أخذَتْ تبحَثُ عَنْ وسيلَة للنَّجاة ، وحاولَتْ أَنْ تَفْعَلَ مِثْلِمَا فَعَلَتْ صَاحِبَتُها الأُولَى ، وتخرُجَ منْ فَتْحة الْغَدِير ، لكنَها فُوجِئَتْ بأَنَ الصيَّادَيْنِ قَدْ سنَدًا فَتْحة الْغدير علَيْها ، فلمْ تسنَّطع الْخروج كما فعلَتْ صاحبَتُها ، فَحَرْنِتْ وقالتْ في نفْسِها :

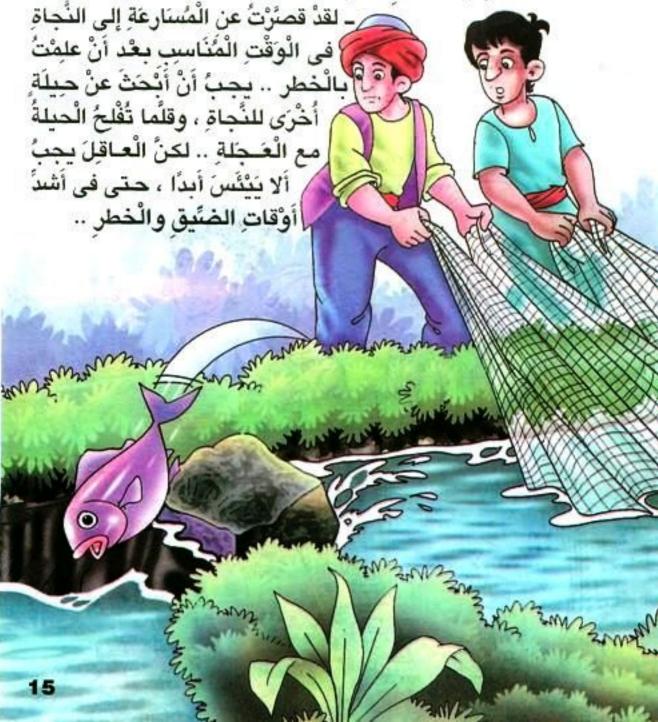

وبْعدَ قليل واتَنَّها فِكْرَةُ فقرُرَتْ أَنْ تُنَفَّذَها ، فرُبُما أَفْلَحَتْ ونَجَتْ ..
لقد تظاهَرَتُ بالْمَوْتِ ، فراحتْ تطْفُو على وجْهِ الْماءِ ، مُنْقَلِيَةً على ظَهْرِها تارَةً ، وعلى بطْنِها تارةً أُخْرَى ، وهى تقْتَرِبُ مِنَ الصَيَّادَيْنِ .. وراها أحدُ الصيَّادَيْنِ ، فأخذها وأَلْقَى بها على الشَّطَ بيْنَ الْغَديرِ والنَّهْرِ ، ظنًا مِنْهُ أَنها مَيَّتَةً ..

وانْتَهِزَتِ السِّمَكَةُ الْفُرُصِيَةَ ، فقفزَتْ إِلَى النَّهْرِ ونجَتْ في آخِرِ لَحْظةٍ بِفَضْلُ حِيلَتِها ..

أَمًّا السَّمَكَّةُ الَّعَاجِزَةُ ، قاصِرَةُ الرَّأْي ، فإنها لمْ تسْتَطعْ أَنْ تَفْعلَ شيْئًا ، فأَخذَتْ تتقدَّمُ مرَّةً ، وتتأخَّرُ أُخْرَى ، حتى رآهَا الصيَّادَانِ فاصْطادَاها ..

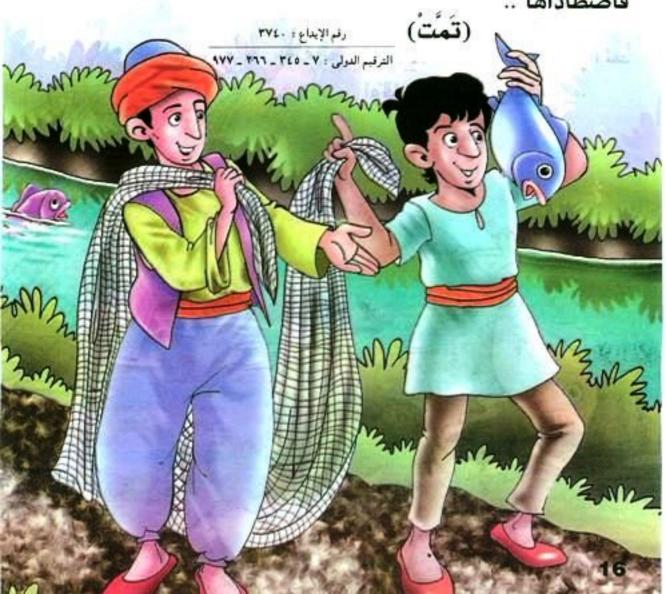